







و تصفی می تر بر مراد ف العبی فراضا فی تر مرتبط طور کار نظاف و الم المراق فی مراف فی المراق فی مراف فی

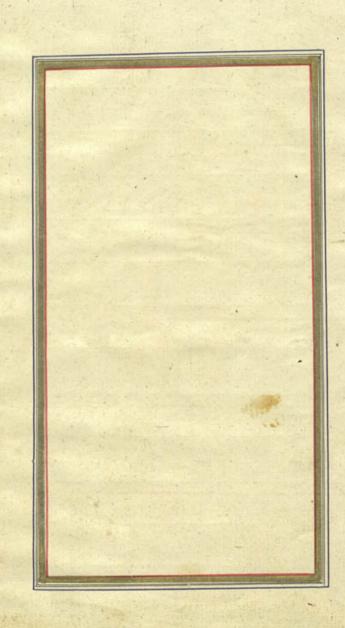











المَنَ الشَّفَهَاءُ اللَّالِيُّهُ مُهُمُ الشَّفَهَاءُ وَلَا يَنْهُ مُ لَا اللَّهِ مُعْمُ الشَّفَهَاءُ وَلَا يَ بَعَلَوْنَ \* وَإِذَا لَفُوا الَّذِينَ الْمَثَوَا فَالْوُ الْمَثَا وَإِذَا خَلُوالِ إِنْ الطَّيْمِ فَالْوَالِمَّامَةُ إِثَمَا عُوْمَ الْمُ اَللَّهُ بِسَنَهُ عِنْ بِمِ وَيَمْ أَنُهُمْ وَظُفِيا لِهُ مِنْ مَهُونَ • اوُلْنَاكَ الدِّينَ الشَّكْرُوْا الصَّالِالَةُ بِالْهُدَى فَكَا رَجِكَ إِخَارَتُهُ مُومًا كَانُوامُهُ كِينَ • مَثَلُهُ مَ كَتُكُلِ لَدَي اسْنُوفَكُ الرَّافَكَ الصَّاتَ مَا حَوْلَ ا ذَهَا للهُ إِنَّ وَهُمْ وَ زَكَّهُ مَ فَظُلًّا فِ لا المُورِقِينَ صُمْ بُكَ وَعَنَى فَهُمُ لَابِرَجِعُونَ اوْكُمْبَ مِرَالْتِمَاء مِنْ وَظُلْاتْ وَرَعُلُ وَرَنْ يَحِمُلُونَ أصابِعَهُمُ فِي الْمَايِهِ مِنَ الصَّوَاعِنِ حَدَدًا لُونِ وَاللَّهُ مُخِطُّ إِلْكَافِهِ إِنَّ مِبْكَادُ الْبَرِّ فُبْخُطُفُ ابْضَارَهُمْ

اولنك على من دَنِهُ وَاولنكُ مُم الْفَلِينَ إِنَّالْهُ بِكُفِّرُوْلَ وَالَّوْاءُ عَلِيهِ مُوءَ الْذُرُّ نَهُ مُوامَّ لَمَ المنارفة لابومنون حَمَّالله عَلَى لُويمِ وَعَلَى سَمْعِهُ وَعَلَى بَصَادِهُمُ عِشَاقٌ وَلَهُ مُعَدّاكِ عَظِيمٌ • وَمِنَ النَّاسِ مَنْ بَعُولُ المِّنَّا إِللَّهِ وَالْبُومِ اللاخ وَمَا لَمْ يَوْمُنِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ المنواوما بَعُلَعُونَ الْأَانْفَنَهُمْ وَمَا يَشَعُرُونَ في فلوج مَرَضٌ فزادُهم الله مرضًا وله مُعذابً ٱلبَّهُ عِلَا لَمُ الْمُحَدِيثُ وَاذَا مِلْكُمُ لِالْفُسِدُ فِي الْارَضَ فَا لَوْ الْغَانِجُنَّ مُصَّلِّحُنَّ • اللَّه اللَّهُ مُ فُمُ الْفُنْدِدُونَ لَكِ لَكِ مَن لَالْسَعْرُونَ وَاذِّلًا فَبُلِ لَهُ مُ الْمِنُوا كَمَا الْمُزَالِثَاسُ فَالْوَا الْوَمْرِكَمَا



لَمْ مَنَّانِ بَحْ مِي مِنْ يَحْنِهَا الْأَنْهَادُ كَلَّادُدُولًا مِنْهُ اللهُ عَدَامًا عَلَا اللهُ عَدُونُ مُنَامِنَ مُنَامِنَ فَعَلَى اللهُ عَدُونُ مُنَامِنَ فَعَلَ وَاوْنُوالِهِ مُنْسَانِهَا وَلَهِ مَ فِهَا أَذُوا فِي مُطَهِّرَهُ وَ فُمْ مِهَا خَالِدُونَ • إِزَّاللَّهُ لَابِتَ فِي آنَ بَضِرْبُ مَثَلًا مَا بَعُوضَ أَ فَا فَوْفَهَا فَامَّا الَّذِينَ الْمَنْوَافَعَلَّوْ الله الحيُّمِن دَيْمٍ وَامَّا الْذِبِّكَ فَعَدُوا مِفُولُونَ مِنْ ذَا أَوْادَا لَهُ يُهِانَا مَثَالًا بِضِلَّ بِهِ كَثِرًا وَبِهَا وَيُوا كَبُّرا وَمَا بِضِلُ إِلاَّ الْفَاسِفِينَ • اللَّهُ رَبُّ فَضُو عَهْدًا شُومِنْ بَعَدُمِثًا فَهِ وَيَفْظَعُونَ مِنَا أَمَرَ اللَّهُ مِهِ أَنْ بُوصَلُ وَبِفُ دُونَ فِي الْآرَ زَا وَلَيْ الْأَلْمِينَ كَفَ نَكُفُرُونَ إِللَّهِ وَكُنْمُ أَمُوانًا فَاحْبًا لَمُنْفَ مُنْ لَمْ الْمُرْجِيْدُ مُ الْبُ وَنْجَعُونَ \* هُوَالْدَيْ

كُلْنَا اصَّاءَ لَمُ مُشُوًّا فِيهِ وَاذِا أَظْلَمُ عَلِيمَ فَامُوا وَلَوَ شاء الله لَذَ هُبَ بِهُمْ فِي مُ وَابْضًا وَفِي إِذَا لَهُ عَلَى كُلْ فَي فَدِّرُ \* إِلَيْهَا النَّاسُ اعْبُدُوا دَبُكُوالذَى خَلَفَكُ مُ وَالْذِينَ مِنْ فَبُلِكُمُ لَعَلَكُوْ الْفَوْنَ \* اللَّهُ عِمَالُكُمْ الارْضَ وْالسَّا وَالنَّمَاءَ مِنْ وَأَوْلُ مِزَالِنَّاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ فِيهُ مِنَ الشَّمَرُ إِنْ دُوْفًا لَكُ مُ فَلا بَغْمَ لَوُ اللِيهِ اَمْدَا وَاللَّهِ اَمْدَا وَاللَّهِ تَعْلَوْنَ ﴿ وَانْ كُنْمُ فِي رَبِي عِنْ أَزَلْنَا عَلَيْ عِنْدِنا فَانْوَادِ وَ مَنْ مِنْ مِنْ لِلهِ وَادْعُواشُهَا الْمَرْمِنْ دُونِ الله ان كُنْ مِنَادِ إِنْ فَانَ لَمُنْفَعًا وُاوَلَنَ نَفْعًا وُا فَاتَّفُوا النَّارَ الَّيْ وَفُودُهَا النَّاسُ وَإَلِجًا ثَ أُعِدُ الْ الكُافِنِ وَمِثِرِ لِلدِّبْنَ المَّوُاوَعَلَوْ الصَّالِحَانِ

الْالْبِيرَ لَغُ وَاسْتُكُرُو كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ • وَ لْلْنَا بِالْدَمُ السَّكُولَنَّ وَوَجِلْنَا لِحَنَّهُ وَكُلَّمِيهَا دَعَدًا حَبُ شُنْنَا وَلَا نَقْرُ إله فِي الشِّيرَ فَ فَكُونًا مِنَ الظَّالِمِنَ \* فَازَلْهُ الشَّبْطَانُ عَنْهَا فَاخْرِهُمُمَّا مِاكَانَا وَفَالْنَا الْمِيطُوالْمَضْكُمُ لِلْمَضْ عَدُو وَلَكُمُ الْمُ فِأُلْارضُ مُسْتَفَرُّ وَمَنْاعُ الْحَيْنِ • مَنْلَغُادَمُ مِنْ رَبِهِ كَلَّاتِ مَنَّابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوْابُ الرَّجْمِ كُلْنَا اهْبِطُوْ امِنْهَا جَبِعًا فَإِمَّا مَا نُدْتَكُ مُ مِنْ هُلُكً فَنْ يَبْعَ مُلْاَى فَلاْخُوفٌ عَلَيْهُمْ وَلاَهُمْ يَجَرَيْوْنَ وَالْهَ بِزَكَ فَرُوا وَكُذَّ بُوا إِلْمَا الْوَلِيْكَ آصَابُ التَّارِهُمْ مِهَا خَالِدُونَ لِابْعَاسِ اللَّهِ الدُّونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللّلْمُلَّالِللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نِعَيْنِ الْعُانَعُ عَلَيْكُ مُواَوْفُوا بِعَدِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْارَضِ جَهِعًا ثُمَّ اسْفَوَىٰ لِللَّهِ وَيَهُوْنَا سَبْعَ مَكُوانٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْعَ عَلَمٌ ٥ وَاذْ فَالْدَ أَبْ لْلَانْكَةُ إِنَّ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةً فَالْو ٱلْجَعَلُ فِهَامَنَ بِفُسْدُ فِهَا وَبَسَفُكُ لِذِمَاءً وَنَحَنُّ لُيَتِهُ بِيَكُولُ وَنَفُ لَوَسُ لَكَ فَالْإِنَّا عَلَمُ مَا الْاَفْنَالُونَ وَعَلَمْ أَدْمُ الْاسْمَاءُ كُلُّهُا أُمْ عَرْضُهُمْ عَلَى لَلْكُ فَقَالَ الْبِنُونِ بِاسْمَاء هُولا وان كُنْمُ صَادِ فَانَ فالواسنطانك لأعلم كنا الأماعكن الكانك الْعَلَمُ الْعَلَمُ فَ فَالْمَا ادَمُ الْمِنْمُ إِنْمَا لَهُ مِ فَكَا اَنْاَهُمْ إِنْ الْمُ فَالْ لَوْ الْفَالْكُو الْفَاعْلَمُ عَبُنَا التمواك والارض وأعلم مانبدون وماكنن الْكُمُونَ \* وَاذِ فُلْنَا لِللَّكُكِّرِ البَّكُ وَالْحُدَمُ فَسَعَدُوا

فيه

مَنْ يُمَّا وَلا يُفْتِ لَ مِنْهَا شَفَاعَهُ وَلا بُؤْخَذُ مَنْهَا عَدُّكُ وَلا هُمْ بِنُصَرَوُنَ ﴿ وَاذِ بَجْبَنَا كُوْمِنَ الْفِرِعُونَ بَسُومُونَكُ مِنْ وَالْعَالِبِ بِلَذِ بِحُونَ ابْنَاءَكُو وَيُسْتَعْبُونَ فِنَاءَ كُرُونِ وَلِلْأَبِلَا مُرْدَيْكُ عَظِمٌ وَاذْفَرَهُا لِكُواْ لِعَ فَاجْمَدُ الْمُوالِعُ فَالْمُ ال فَرْعَوُنَ وَانَنْمُ تَنظُرُونَ • وَاذِ وَاعَلْنَامُوسِي اَرْبُهِ بِنَ لَبُلَهُ أُمُ الْفَكُنُ ثُمُ الْفِلِّ وَالنَّمْ ظَالِمُونَ أُمْ عَفُونًا عَنَكُمْ مِرْبِعَكِ دُلِكَ لَعَلَكُمْ نَشَكُونَ وَايْدَالْمَيْنَامُوسَى الْكِتْابُ وَالْفَيْفَانَ لَعَلَّكُمْ تَهَنَّدُوْنَ \* وَإِذْ فَالْمُوسَى لِفَوْمِهُ إِلَّهُمْ إِنَّكُمْ ظَلَنْمُ أَنفُنْ يَحْمُوا لِظَادِهُ الْجُلِ فَنُوبُوا إِلَى ال مُكُونَ فَا فَتُلُوا الْفُلْكُونُ ذَلِكُمْ خَرُ لَكُونُهُ

اوْفِ بِعَهْدِكُو وَإِنْ مِي فَادْهَبُونِ ﴿ وَالْمِنُوالِمَا أَنْ لُكُ مُصَدِقًا لِمَامِعَكُ مَدَلاتَكُونُوا آوَلَ كَافِرِيْرُولا الصَّنَرُوا بِمَا إِنْ مُمَنَّا فَلِيلًا وَإِنَّا مِي فَالْقَوْنِ وَلا لْلَيْسُواالْحَنَّ بِالْبُاطِلِ وَنَكُنْمُواالْحَنَّ وَانْنُمُ نَعْلَوْنَ ﴿ وَأَفِهِ وَالصَّالُونَ وَانْوُا الَّذَكُونَ وَأَفْهُ وَانْكُوا مَعَ الرَّاكِمِينَ ﴿ أَفَا مُؤْنَ النَّاسَ إِلْيِ وَنَنْسُونَ الفُنْكُورَوَانُمْ مَتَلُونَ الكِثَابَ فَلَاتَعَفِي لُونَ وَ السنَعِبُوا بِالصَّبْرَةِ الصَّالْوَهُ وَانَّهَا لَكَبِّرَهُ اللَّهُ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿ ٱلْذَبِنَّ بِظُنُّونَ ٱنَّهُمُ مُلافُو اليَّهِمَ وَأَنَّهُمْ إِلِنَّهِ وَاجِعُونَ ﴿ إِلَّهِ إِيرًا إِلَّهِ لَالَّهِ لَا ذُكُولًا يغْمَوْ الْوَالْعَنْ عَلَبْكُمْ وَابْنَ فَضَّلْنُكُمْ وَعَلَى العالمين والْقُوابِومًا لا تَجَزى نَفْسُ عَنْ فَسِ

مِنْ بَعْلِهِ

فَأَنْفِرَكَ مِنْ الْمُنْ اعْشَرُهُ عَبْنًا فَدْعَلِم كُلُ الْمِنْ فَيْ كلواواشكوامن وذوالله ولانشوافي الارض مفيدبن وأذنكم إموسى لن تصبر علطاء واحد فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ بُخِيجَ لَنَا عِلْنُنِثُ ٱلْأَرْضُ مِزْبِعَيْلُهَا وَفِيَّا لَهُ اللَّهُ وَمُهَا وَعَدَّسِهَا وَبَصِّلِهَا فَ لَانْتَنْدُلُونَ الْنَ يَ هُوَادُنُ إِلَّانَى هُوَخَيِّ إِهِبِطُوامِضًّا فَإِنَّ لَّكُوْمُاسَالُمُ وَضِرِبَ عَلِيهُمُ الذِلَّهُ وَالْمَصَالَةُ وَلا وَالْفِصَ مِرَا لِلْهِ وَلِلْ إِنَّهُ كُل وَاللَّهُ وَلَ الالالفاء وَبَقْنُاوْنَ الْتِبَيْنَ بِغَبْرِالْحِوْلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَا نُوا بَعِنْدُونَ ﴿ إِنَّا لَذِينَ امْنُوا وَالَّذِينَ هاد والقادي والضابين من امر الشوالق الاخِ وَعَلَصالِكًا فَلَهُ وَاجْرُهُمْ عِنْدَدِيْمُ وَلا الريكة وَمَنَابَ عَلَيْ فَمُ إِنَّهُ هُوَ النَّوْابُ الرَّحِيمُ وَ انْ فَلْتُمْ إِمُوسِي لَنُ نُوفِينَ لَكَ حَيْ زَكَ اللَّهَ جَهُرَّةً فاخذنكم الصاعقة وأنئم ننظرون مم بعثناك مِزْبِعَادِمُونِ حُمْلُعُلَا إِنْ الْمُثَكِّرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُوْ الْنَامَ وَانْزَلْنَا عَلِينَكُ وْالْتَلْوَى كُلُوْامِرْطِيناكِمَ الْأَذَفْنَا كُرُومَاظَلُوْنَا وَلَكِرْكَافًا أَنْفُنَهُمْ بِطَلْمُونَ • وَاذِ فَلْنَا ادْخُلُواهِ نِعَ أَلْفَرْبَهِ } فَكُلُوا مِنْهَا حَبْثُ شِيئُمْ رَعَدًا وَا دُخُلُوا اللَّاسَجُدًا وَفُولُوا حِظُهُ نَعَفِرُ لَكُمْ خَطَالًا كُرُوسَ بَرِيدُ الْحِيبَةِنَ مَكَ لَالْهَانَ ظَلَوا فَوَلا غَبَر الدَّى مَهِ لَ فَاتَرَكْنَا عَلَى الْذَبِنَ ظَلُوا رَجِزُ الرِزَ الْنَهَ مَا عِلَا كَانُو ابْقَسُ غُونَ \* وَاذِ استيفى مؤسى لفؤمه ففلنا اضرب بعضا لذانج

لمن

فَالْوُاادُعُ لَنَاكَ بَكَ بُبِ بَنِ لَنَامَا لَوَنَهَا فَا لَ إِنَّهُ بَعُولٌ النَّهَا بَقُلُ فَ مَعْ إِنَّ فَافِعٌ لَوْنَهَا لَنُذُ إِلنَّا ظِرِبَ فَالْوَا ادُعُ لَنَادَ بِكَ بِيَنِ لَنَامًا هِ إِنَّ أَلِكُمْ مَثَابَهُ عَكِبْنًا وَانَّا انْشَاءَ اللَّهُ لَهُ نُكُ وُنَ • قَالَ إِنَّهُ بَقُولُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَعَنَ الذَلُولُ شَبْرُ الْارْضَ وَلانَيْفَى أَلِحُ ثَمْ لِلَّهُ الاشكة مها فالوا الازجيك بالحق فذبحوهاوا كُادُوابَفُمُكُونَ • وَاذِهَتُكُمْ نَفَئًا فَاذَّا أَنْهُ فِهَا وَاللَّهُ نُحِيْجٌ مَا كُنْمُ نَكُ مُنُونَ \* فَفُلْنَا اضِ بُوهُ يَجْضِهُ كَذَٰ لِكَ بُحْوِ اللهُ الْوَفْ وَبُرُبِكُ مَا إِنَّهِ لَعَلَّكُمْ تَغْفِلُونَ ﴿ ثُمَّ فَلَتُ فُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كُالِجًا عُ اوَاسْتُ فَسُوةً وَإِنَّ مِنَ الْحَارَةِ لَالْبَغِيِّرُ مِنْ الْاَنْهَا وُوَانَ مِنْهَا لَمَا يَتَفَقُّ مِنْ الْمَارُ

خَوْفٌ عَلِيهُمْ وَلا مُرْبَخِزَنُونَ \* وَاذِالْحَذْنَامِ إِلْفَكُمْ ورَفَيْنَافَوْفَكُمُ الظُورَ خَذُوْامًا الْمَنَاكُمُ نْفَوَّهُ وَاذْكُرُ وُلمَا فِ وَلَعَلَكُمْ نَفَعُونَ ثُمَّ فُولَكُمْ مِزْبِتَ ذَٰلِكَ فَلُولًا فَضَالُ اللَّهِ عَلَىٰكُمْ وَدَحَنَّهُ لَكُنْمُ مِنَ الْخَاسِرِبَ وَلَفَ دُعَلِنْمُ الْهِزَبِ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِالنَّبْ فَفُلْنَا لَهُ مَكُنُوا فِرَدَةً خَارِبْنِ جَعَلْنَا هَا نَكَا لا لِلمَانِ بَدِيْهَا وَمَا خُلُفَهَا وَمَوْعِظَةً الْلُنْفَيْنَ \* وَاذْ فَا لَ مُوسَى لِفُومِا إِزَّالِلَّهُ بَامْرُكُمْ آنُ نَذُ بِحُوامِعَمَ أَنْ لُوا أَنْضَانًا هُذُو أَنْ لَا عُوذُ اللهِ انَّا كُوْنَ مِنَ أَلِا مِلِينَ ۚ فَالْوُاادُعُ لَنَا رَبِّكَ بُبِينْ لَنَامَا هِي فَا لَا نَهُ بَعُولُ النَّهَ الْقَرَةُ لَا فَارِضُ وَلا بِحُدُعُوانُ بِمُرَدُ لِكَ فَاضَاوُ المَا نُؤْمُونَ

وَانَّ مِنْهَا لَمَا إِمْ يُطْرُمِنَ خَتُ بَهِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَالْمُعُمْكُونَ كَبْبُهِمْنَاكُ ٱلدَّارُ ﴿ الْعِبْلَالْاَ مُنْ الْعَبْرَالْفَهُمِ الْعُنَاجُ الْعَفْقِ لِلْكِيمِ الْمُنْ الْم



